## لثمن الخامس من الحزب التاسع

إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُوءَ أَنَ تُوَدُّواْ الْامْانَاتِ إِلَيَّةَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَتُهُ بَيْنَ أَلْنَاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ مِنْ إِنَّ أَلَّكَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِهِ إِلَّامُ رِمِنكُمِّ فَإِن نَنَازَعَتُمْ فِي شُكِّءِ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُ ذَا لِكَ خَيْرُ وَأَخْسَنُ تَاوِيلًا ۞ ٱلْرُتَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَ مُوَّءَ الْمَنُواْ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أنُزِلَ مِن فَبَلِكَ يُرِيدُ ونَ أَنَّ يَتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُونِ وَقَدُ امِرُواْ أَنَ يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيَطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَ اقِيلَ لَمُ مُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلْرَسُولِ رَأَيُّتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَلْبَتُهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ آيَدِ بِهِ مَ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنَ آرَدُ نَ آ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْلُمُ مُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوَلًا بَلِيغاً ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَامِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُ مُو إِذْ ظُلُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُواْ أَلْلَهُ وَاسْتَغُفَرَ لَمُ مُ أَلرَّسُوكُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبُّكَ